## **زِمَا رَهُ الْقُبُورُ** وَآلَاسُةِ بَنْجَادُ بِالْمَقْتُ بُوُر

تأليف

شيخ الاسلام ابن تيمية

طبع ونشر المكامة المحامة الموادات المجارك العامة والعون او الملاثوة والعوارث العجارة و كالمة المطباعة والترجمة الربياض-المملكة العربية السفودية وقت الله تعالى

#### الطبعة الأولى عام ١٤١٠ هـ

#### الطبعة الثانية ١٤١٣ه

ابن تیمیة، تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام الحرالي، ٦٦٦١هـ ٧٢٨ه زیارة القبور والاستنجاد بالقبور تألیف/ ابن تیمیة –

الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة

والإرشاد ، ۱٤۱۳ هـ ۷۵ م 718,78

ت ت ز

وقف لله تعالى .

١ - ( البدع ) . أ - العنوان

# بسر السرال عن الرحية

#### زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور

#### [نص السؤال]

وسُئل أحمد بن تيمية رَحمهُ الله تعالى: عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره ، يطلب إزالة المرض الذي بهم ، ويقول : يا سيدي ! أنا في جيرتك ، أنا في حسبك ، فلان ظلمني ، فلان قصد أذيتى ، ويقول : إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى . وفيمن ينذر للمساجد ، والزوايا والمشايخ - حيهم وميتهم - بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، يقول : إن سلم ولدي فللشيخ على كذا وكذا ، وأمثال ذلك . وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك الواقع ؟ وفيمن يجي؛ إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ، ويمسح القبر بيديه ، ويمسح بهما وجهه ، وأمثال ذلك ؟ وفيمن يقصده بحاجته ، ويقول: يا فلان! ببركتك، أو يقول: قضيت حاجتى ببركة الله وبركة الشيخ ؟ وفيمن يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجداً . وفيمن قال: إن ثم قطباً غوثاً جامعاً في الوجود ؟ أفتونا مأجورين ، وابسطوا القول في ذلك .

### [بداية الجواب\*]

فأجاب : الحمد شرب العالمين . الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة

<sup>\*</sup> جميع العناوين التي بين معقوفتين وضعت للتوضيح من قبل الناشر .

الله وحده لا شريك له ، واستعانته ، والتوكل عليه ، ودعاؤه لجلب المنافع ، ودفع المضار ، كما قال تعالى : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، فاعبد الله مخلصا له الدين ، ألا لله الدين الخالص . والندين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ، إن الله يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون ﴾يقول تعالى : ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ وقال تعالى : ﴿ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ﴾ وقال تعالى: ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويـلا . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ، ويخـافــون عذابه إن عذاب ربك كان

محذوراً والمسيح وعنزيراً والملائكة ، قال الله يدعون المسيح وعنزيراً والملائكة ، قال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي ، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ، ويتقربون إلى كما تتقربون إلى . فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة ، فكيف بمن دونهم ؟ .

وقال تعالى: ﴿ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ﴾ وقال تعالى: ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، وما لهم فيها من شرك ، وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ . فبين سبحانه أن من

دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه ، وأنه ليس له شريك في ملكه ، بل هو سبحانه له الملك، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء ، وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى ، فنفى بذلك وجوه الشرك .

وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكاً وإذا لم يكن مالكاً وإدا لم يكن مالكاً فإما أن لا يكون مالكاً فإما أن لا يكون شريكاً ، وإما أن لا يكون شريكاً ، وإذا لم يكن شريكاً فإما أن يكون معاوناً وإما أن يكون سائلا طالباً ، فالأقسام الأول الثلاثة وهي : الملك ، والشركة والمعاونة

منتفية ، وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه ، كما قال تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ وقال تعالى : ﴿ أُمُ اتخــٰذُوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون . قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ﴾ وقال تعالى : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ وقال تعالى : ﴿ وأنـذر به الـذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بها كنتم تعلمون الكتاب وبها كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً كافراً فكيف من اتخذ من دونهم من المثنايخ وغيرهم أربابا ؟!

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى · مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من غير جهة معينة ، أو عافية أهله ، وما به من بلاء الدنيا والآخرة ، وانتصاره على عدوه ، وهداية قلبه ، وغفران ذنبه ، أو دخوله الجنة ، أو نجاته من النار ، أو

أن يتعلم العلم والقرآن ، أو أن يصلح قلبه ويحسَّن خلقه ويـزكى نفسه ، وأمثال ذلك : فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى ، ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ – سواء كان حياً أو ميتاً – اغفر ذنبي ، ولا انصرنى على عدوي ، ولا اشف مريضى ، ولا عافنى أو عاف أهلى أو دابتى ، وما أشبه ذلك . ومن سال ذلك مخلوقاً كائناً من كان فهو مشرك بربه ، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى يصورونها على صورهم ، ومن جنس دعاء النصاري للمسيح وأمه ، قال الله تعالى : ﴿ وإِذْ قَالَ اللهُ يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من دون الله ﴾ الآية ، وقال تعالى : ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ .

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض ؛ فإن «مسألة المخلوق» قد تكون جائزة ، وقد تكون منهياً عنها قال الله تعالى : ﴿ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ﴾ وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس : « إذا سألت فاسال الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » وأوصى النبى صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه : أن لا يسالوا الناس شيئاً ، فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه ، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب ، وهم

الذين لا يسترقون، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون » والإسترقاء طلب الرقية ، وهو من أنواع الدعاء ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكُل الله بها ملكاً كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك: ولك مثل ذلك » ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه ، وطلبنا الوسيلة له ، وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك فقال في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فإن من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ، ثم اسالوا لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون

أنا ذلك العبد . فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة » .

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن هو دونته ، فقد روى طلب الدعاء من الأعلى والأدنى ؛ فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ودع عمر إلى العمرة ، وقال : « لا تنسنا من دعائك يا أخى » ، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشراً ، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة ، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك ، وفرق بين من طلب من غيره شيئاً لمنفعة المطلوب منه ، ومن يسال غيره لحاجته إليه فقط ، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أويساً القرنى وقال لعمر: « إن

استطعت أن يستغفر لك فافعل » وفي الصحيحين أنه كان بين أبى بكر وعمر رضي الله عنهما شيء ، فقال أبو بكر لعمر استغفر لى ، لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر ، وثبت أن أقواماً كانوا يسترقون ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم . وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقى لهم فدعا الله لهم فسقوا ، وفي الصحيحين أيضاً: أن عمر بن الخطاب – رضى الله عنه - استسقى بالعباس فدعا، فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ، فيسقون . وفي السنن أن أعرابياً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهدت

الأنفس ، وجاع العيال ، وهلك المال فادع الله لنا ، فإنا نستشفع بالله عليك ، وبك على الله . فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ، وقال : « ويحك ؟! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه ، شئن الله أعظم من ذلك » . فأقره على قوله « إنا نستشفع بك على الله » ، وأنكر عليه « نستشفع بالله عليك » ؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه ، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه ، والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع

#### [ كيفية الزيارة الشرعية للقبور ]

وأما « زيارة القبور المشروعة » فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على

جنازته ، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زارو القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسال الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم » وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ». والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن ، كما يثيبه إذا صلى على جنازته ؛ ولهذا نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين ، فقال عز من قائل : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ، ولا تقم على قبره ﴾ فليس

في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، ولا مسالته ولا توسله به ؛ بل فيها منفعة الحي للميت ، كالصلاة عليه ، والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه ، ويثيب هذا على عمله ، فإنه ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ».

### « فصــل » [حكم من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به ]

وأما من يأتي إلى قبرنبي أو صالح ، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس

كذلك ، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات :

(إحداهما): أن يسئله حاجته مثل أن يسئله أن يسئله أن يزيل مرضه ، أو مرض دوابه ، أو يقضي دينه ، أو ينتقم له من عدوه ، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل : فهذا شرك صريح ، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل .

وإن قال أنا أساله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور ؛ لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال المشركين والنصارى ، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم ، وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا : ﴿ ما

نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي الهوقال سبحانه وتعالى : ﴿ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون . قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ وقال تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ فبين الفرق بينه وبين خلقه . فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه ، فيساله ذلك الشفيع ، فيقضى حاجته : إما رغبة ، وإما رهبة ، وإما حياء وإما مودة ، وإما غير ذلك ، والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع ، فلا يفعل إلا ماشاء ، وشفاعة الشافع من إذنه ، فالأمركله

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة رضي الله عنه : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له » . فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره ، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه ، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسئلة . فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى : ﴿ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ﴾ والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: ﴿ وإياي فارهبون ﴾ وقال تعالى : ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون ﴾ وقد أمرنا أن نصلي على النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا.

وقال كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني ، وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ، ونحو ذلك من أقوال المشركين ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ وقد روي: أن الصحابة قالوا يا رسول الله : ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله هذه الآية . وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائبا بل تدعون سميعاً قريباً ، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلا

منهم أن يقولوا : ﴿ إِياكُ نَعبدُ وَإِياكُ نَستعينَ ﴾ وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا : ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ .

ثم يقال لهذا المشرك : أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال وكفر، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخارى وغيره عن جابر رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم : إنى أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسالك من فضلك

العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم : إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى ، وعاقبة أمري ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دينى ومعاشى ، وعاقبة أمرى ، فاصرفه عنى ، واصرفنى عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضنى به - قال - ويسمى حاجته » أمر العبد أن يقول: أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك ، وأسالك من فضلك العظيم .

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق ؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل ؛ فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك ، ليس معناه أنك إذا دعوته كان

الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى ، فإنك إن كنت مستحقاً للعقاب ورد الدعاء – مثلًا لما فيه من العدوان – فالنبي والصالح لا يعين على ما يكره الله ، ولا يسعى فيما يبغضه الله ، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول .

## [طلب الدعاء من الغير حياً كان أو ميتاً]

وإن قلت : هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته . فهذا هو :

(القسم الثاني): وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه ، ولكن تطلب أن يدعو لك . كما تقول للحي : ادع لي ، وكما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء ، فهذا مشروع في

الحي كما تقدم ، وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا ، ولا اسئل لنا ربك ، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ، ولا أمر به أحد من الأئمة ، ولا ورد فيه حديث ، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر - رضي الله عنه - استسقى بالعباس ، وقال : اللهم ! إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ، فيسقون ، ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلين : يا رسول الله! أدع الله لنا واستسبق لنا ، ونحن نشكوا إليك مما أصابنا ، ونحو ذلك . لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط ، بل هو بدعة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون عليه ، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف ، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ، ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع .

وذلك أن في « الموطأ » وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وفي السنن عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا على حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغنى » وفي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليه ود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . قالت عائشة رضى الله عنها وعن أبويها : ولولا ذلك

لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » وفي سنن أبي داود عنه قال : « لعن الله زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » .

ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور ، وقالوا : إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ، ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء ، لا من درهم ، ولا من زيت ، ولا من شمع ، ولا من حيوان ، ولا غير ذلك ، كله نذر معصية ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله

فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » واختلف العلماء: هل على الناذر كفارة يمين؟ على قولين ، ولهذا لم يقل أحد من أئمة السلف: أن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة ، أو فيها فضيلة ، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء ؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور - قبور الأنبياء والصالحين - سواء سميت « مشاهد » أو لم تسم .

وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشدياء ؛ فقال تعالى : ﴿ وَمِن أَظُلَم عُن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾ ولم يقل : المشاهد . وقال تعالى :

﴿ وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ ولم يقل في المشاهد ، وقال تعالى : ﴿ قل أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَعْمَرُ مُسَاجِدُ اللهُ مِنْ آمِنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله ، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ وقال تعالى : ﴿ وأن المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفا » وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة » .

وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد ، ولعن من يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة

والتابعين ، كما ذكره البخارى في صحيحه والطبراني وغيره في تفاسيرهم ، وذكره وثيمة وغيره في « قصص الأنبياء » في قوله تعالى : ﴿ وقالوا لاتذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴾ قالوا : هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » .

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين – الصحابة وأهل البيت

وغيرهم - أنه لا يتمسح به ، ولا يقبله ؛ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود ، وقد ثبت في الصحيحين : أن عمر رضي الله عنه قال : والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك .

ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر - ولا جدران البيت ، ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين ، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجوداً، فكرهه مالك وغيره ؛ لأنه بدعة ، وذكر أن مالكاً لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ، ورخص فيه أحمد وغيره ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله . وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه ؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك ، وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين .

وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرجل الصالح في حياته ، وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه ؛ وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره ، فإذا كان الأنبياء – صلوات الله عليهم – والصالحون أحياء لا يتركون أحداً يشرك بهم بحضورهم ؛ بل ينهونهم عن ذلك ، ويعاقبونهم عليه ، ولهذا قال المسيح عليه السلام : ﴿ ما قلت لهم إلا ما

أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت السرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد ﴾ وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شباء الله وشبئت ، فقال: « أجعلتني لله نداً ؟! ما شباء الله وحده » وقال : « لا تقولوا ما شباء الله وشباء محمد ، ولكن قولوا ما شباء الله ثم شاء محمد » ولما قالت الجويرية : « وفينا رسول الله يعلم ما في غد » قال : « دعى هذا ، وقولي بالذي كنت تقولين » . وقال : « لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم ؛ إنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسبوله » ولما صفوا خلفه قياماً قال : « لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا » وقال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ؛

لا يعلمون من كراهته لذلك . ولما سجد له معاذ
نهاه ، وقال : « إنه لا يصلح السجود إلا ش ،
ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها »
ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا
فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار .

فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه ، وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً في الأرض وفساداً ، كفرعون ونحوه ، ومشايخ الضلل الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد ، والفتنة بالأنبياء والصالحين ، واتخاذهم أرباباً ، والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم ، كما أشرك بالمسيح وعزير .

فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالح في حياته وحضوره ، وبين سؤاله في مماته ومغيبه ، ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم ، ولا يستغيثون بهم ، لا في مغيبهم ، ولا عند قبورهم ، وكذلك العكوف .

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب ، كما ذكره السائل ، ويستغيث به عند المصائب يقول : يا سيدي فلان ! كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه ، وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم ، ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،

وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه ، ولم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك ؛ لا في مغيبه ، ولا بعد مماته . وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب ؛ فإن الكذب مقرون بالشرك ، وقد قال تعالى : ﴿ فَاجْتُنْبُوا الرَّجْسُ مِنَ الْأُوثَانُ ، وَاجْتُنْبُوا قول الـزور حنفاء لله غير مشركـين به ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « عدلت شهادة الزور الأبشراك بالله مرتين ، أو ثلاثاً » وقال تعالى : ﴿ إِنْ الذِّينِ اتَّخذُوا العجل سيناهُم غضب من ربهم ، وذلة في الحياة الدنيا ، وكذلك نجزي المفترين ﴾ وقال الخليل عليه السلام: ﴿ أَإِفَكُمَا آلْهُ وَوَنَ اللَّهُ تَرِيدُونَ. فَمَا ظَنْكُم بَرِبُ العالمين 🔖 .

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه ، وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاً . وقد تغويهم الشياطين ، كما تغوي عبّاد الأصنام كما كان يجري في العرب في أصنامهم ، ولعبّاد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر، كما يجرى للتتار، والهند، والسودان، وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين ومضاطبتهم ونحو ذلك . فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك ، لا سيما عند سماع المكاء والتصدية ؛ فإن الشياطين قد تنزل عليهم ، وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع: من الإرغاء، والإزباد، والصياح المنكر، ويكلمه بما لا يعقل هو والحاضرون، وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين.

#### [التوسل بالجاه والحرمة]

وأما (القسم الثالث) وهو أن يقول: اللهم

بجاه فلان عندك ، أو ببركة فلان ، أو بحرمة فلان عندك : افعل بي كذا ، وكذا . فهذا يفعله كثير من الناس ؛ لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء ، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه ؛ إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام . فإنه أفتى : أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك ، إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم - إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وآله وسلم -ومعنى الإستفتاء: قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: « اللهم إنى أسائك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة ، يا محمد يا رسول الله ! إنى أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي ، اللهم

فشفعه في » فإن هذا الحديث قد أستدل به طائفة على جواز التوسيل بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته . قالوا : وليس في التوسل دعاء المخلوقين ، ولا استغاثة بالمخلوق ، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله ؛ لكن فيه سؤال بجاهه ، كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن يقول: « اللهم إنى أسالك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاى هذا ، فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ، ولا رياء ولا سمعة . خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسالك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة، والله

تعالى قد جعل على نفسه حقاً ، قال الله تعالى : ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ ونحو قوله : ﴿ كَانَ عَلَى رَبُّكُ وَعَداً مُسؤولًا ﴾ وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم ، قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم » . وقد جاء في غير حديث : «كان حقاً على الله كذا وكذا » كقوله : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال - قيل : وما طينة الخبال ؟ قال: عصارة أهل النار ».

وقالت طائفة : ليس في هذا جواز التوسل به بعد

ماته وفي مغيبه ؛ بل إنها فيه التوسل في حياته بحضوره ، كما في صحيح البخاري : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس ، فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بغم نبينا فأسقنا ، فيسقون . وقد بين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون .

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ، فيدعو لهم ، ويدعون معه ، ويتوسلون بشفاعته ودعائه ، كما في الصحيح عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار « دار القضاء » ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم ، يخطب ، فاستقبل رسول الله عليه وآله وسلم قائماً ، فقال :

يا رسيول الله ! هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله لنا أن يمسكها عنا ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » قال : وأقلعت فخرجنا نمشى في الشمس . ففي هذا الحديث أنه قال : ادع الله لنا أن يمسكها عنا . وفي الصحيح أن عبدالله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه

ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهذا كان توسلهم به في الإستسقاء ونحوه. ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه ، كما

كانوا يتوسلون به ويستسقون . وما كانوا يستسقون به بعد موته ، ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره . وكذلك معاوية بن أبى سفیان – رضی الله عنه – استسقی بیزید بن الأسبود الجرشى ، وقال : اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا! يا يزيد ارفع يديك إلى الله! فرفع يديه ، ودعا ، ودعوا ، فستقوا . فلذلك قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير ، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن . ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والإستسقاء بالنبى والصالح بعد موته ولا في مغيبه ، ولا استحبوا ذلك في الإستسقاء ولا في الإستنصار ولا غير ذلك من الأدعية . والدعاء مخ العبادة . والعبادة مبناها على السنة والإتباع ، لا على الأهواء والإبتداع ، وإنما يعبد الله بما شرع ، لا يعبد بالأهواء والبدع ، قال تعالى : ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يجب المعتدين ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور » .

## [ حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه]

وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئاً فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، فهذا من الشرك، وهو من جنس دين النصارى، فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة

ويكشف الضر، قال تعالى: ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ﴾ وقال تعالى : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ﴾ وقال تعالى : ﴿ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ! بل إيـاه تدعون ، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ، وتنسون ما تشركون ﴾ وقال تعالى : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذورا ﴾ فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضرعنهم ولا تحويلا.

فإذا قال قائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعاً لي فهو من جنس دعاء النصاري لمريم والأحبار والرهبان . والمؤمن يرجو ربه ويخافه ، ويدعوه مخلصاً له الدين ، وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه ؛ فإن أعظم الخلق قدراً هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره ، وأطوع الناس له ، ولم يكن يأمر أحداً منهم عند الفزع والخوف أن يقول: يا سيدي! يا رسول الله ولم يكونوا يفعلون ذلك في حياته ولا بعد مماته؛ بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم - قال الله تعالى : ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيهانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ﴾ وفي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن هذه الكلمة قالها إبراهيم - عليه السلام - حين ألقي في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم - يعني وأصحابه - حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند الكرب: « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش الكريم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » وقد رُوي أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته ، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حز به أمر قال: « يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث »

ورُوي أنه علم ابنته فاطمة أن تقول: ياحي يا قيوم، يا بديع السموات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك».

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم البستي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال : « اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ،

وجلاء حزنى ، وذهاب همى وغمى : إلا أذهب الله همه وغمه ، وأبدله مكانه فرحاً : قالوا : يا رسول الله : أفلا نتعلمهن ؟ قال : « ينبغى لن سمعهن أن يتعلمهن » . وقال لأمته : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكن الله يخوف بهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ، وذكر الله ، والإستغفار » فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة ، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقاً ولا ملكاً ولا نبياً ولا غيرهم » .

ومثل هذا كثير في سنته ، لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به : من دعاء الله ، وذكره والإستغفار ، والصلاة ، والصدقة ، ونحوذلك . فكيف يعدل المؤمن بالله

ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، تضاهي دين المشركين والنصارى ؟ .

فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك؛ وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك ، فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذا ، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين ، وعن المشركين في هذا الزمان . فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها ، قال الخليل عليه السلم : ﴿ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ﴾ .

#### [أول ظهور الشرك]

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة «عمرو بن لحى الخزاعي» الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجر أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائب ، وغير دين إبراهيم قالوا : إنه ورد الشام ، فوجد فيها أصناماً بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم ، فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام.

والأمور التي حرمها الله ورسوله: من الشرك ، والسحر ، والقتل ، والزنا وشهادة الزور ، وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات: قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة ، أو دفع مضرة ، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على

المحرمات التي لا خير فيها بحال ، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة ، فأما العالم بقبح الشيء والنهى عنه فكيف يفعله ، والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد ، وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها ، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها ، والهوى غالباً يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شبيئاً فإن حبك للشيء يعمى ويصم .

ولهذا كان العالم يخشى الله ، وقال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل : ﴿ إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ﴾ الآية فقالوا : كل من عصى الله فهو

جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالية ، بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة ، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة ، وأن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم بخلًا به عليهم ، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ولهذا وصف نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه ﴿ يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾.

#### [بيان حكم التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه]

وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان -وتقبيله ، وتمريغ الخد عليه فمنهى عنه باتفاق المسلمين ، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها ، بل هذا من الشرك ، قال الله تعالى : ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً ﴾ وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ، ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ؛ لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والإستغاثة به . وقد تقدم ذكر ذلك ، وبيان ما فيه من الشرك ، وبينا الفرق بين « الزيارة البدعية » التي تشبه أهلها بالنصارى و « الزيارة الشرعية » .

#### [ حكم وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وتقبيل الأرض ]

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم ، أو تقبيل الأرض ونحو ذلك ، فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه ، بل مجرد الإنحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهى عنه . ففى المسند وغيره « أن معاذ بن جبل رضى الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ماهذا يامعاذ؟ فقال: يارسول الله! رأيتهم في الشام يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم ، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال : كذبوا يا معاذ ! لوكنت آمراً أحديسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، يا معاذ ! أرأيت إن مررت بقبرى أكنت ساجداً ؟ قال لا – قال : – لا تفعل

هذا » أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه قاعداً من مرض كان به ، فصلوا قياماً ، فأمرهم بالجلوس ، وقال : « لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضاً » ، وقال : « من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار » فإذا كان قد نهاهم مع قعوده – وإن كانوا قاموا للصلاة - حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم ، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار فكيف بما فيه من السجود له ، ومن وضع الرأس ، وتقبيل الأيادي ، وقد كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه - وهو خليفة الله على الأرض – قد وكل أعواناً يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض .

وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرض ، وما كان حقاً خالصاً شه لم يكن لغيره فيه نصيب مثل الحلف بغير الله عز وجل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق عليه وقال أيضاً : « من حلف بغير الله فقد أشرك » .

فالعبادة كلها شه وحده لا شريك له ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة ﴾ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً :

أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة .

ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله ، وحقيره وكبيره ؛ حتى أنه قد تواتىر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة : تارة يقول: « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » وتارة ينهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت، لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت ، وأن الشيطان يقارن

الشمس حينئذ ليكون السجود له فكيف بما هو أظهر شركاً ومشابهة للمشركين من هذا ، وقد قال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب : ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ وذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ، ونحن منهيون عن مثل هذا ، ومن عدل عن هدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهدى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدى النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله

وأما قول القائل : انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك . فمنكر من القول ؛ فإنه لا يقرن

بالله في مثل هذا غيره ، حتى أن قائلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشنت فقال: « أجعلتني لله نداً ؟! بل ماشياء الله وحده » . وقال لأصحابه : « لا تقولوا ما شاء الله وشياء محمد ، ولكن قولوا ما شياء الله ثم شاء محمد » وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائـلًا يقـول : نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون . أي تجعلون شنداً . يعنى تقولون : ما شياء الله وشياء محمد . فنهاهم النبي صيلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، وفي الصحيح عن زيد بن خالد ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل ، فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما

من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » . والأسباب التي جعلها الله أسباباً لا تجعل مع الله شركاء وأنداداً وأعواناً .

وقال القائل: ببركة الشيخ قد يعنى بها دعاءه، وأسرع الدعاء إجابة دعاء لغائب . وقد يَعْنَى بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير . وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك . وهذه كلها معان صحيحة . وقد يعنى بها دعائه للميت والغائب ؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير، أو فعله لما هو عَاجِز عِنه ، أو غير قادر عليه ، أو غير قاصد له : متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات ونحو هذه المعانى الباطلة . والذي لا

ريب فيه: أن العمل بطاعة الله تعالى ، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ، ونحو ذلك: هو نافع في الدنيا والآخرة ، وذلك بفضل الله ورحمته .

## [ بيان حقيقة القطب . الغوث . الفرد الجامع ]

وأما سنؤال السائل عن « القطب الغوث الفرد الجامع » ؛ فهذا قد يقوله طوائف من الناس ، ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام ، مثل تفسير بعضهم أن « الغوث » هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم ، حتى يقول : إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته . فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام ، والغالية في على رضى الله عنه ، وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه ، فإن تاب وإلا قتل ؛ فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشريكون إمداد الخلائق بوسطته ، ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في «العقول العشرة»الذين يزعمون أنها الملائكة ، وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين .

وكذلك أعنى بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، يسمونهم « النجباء » فينتقى منهم سبعون هم « النقباء » ومنهم أربعون هم « الأبدال » ومنهم سبعة هم « الأقطاب » ومنهم أربعة هم « الأوتاد » ومنهم واحد هو « الغوث » وأنه مقيم بمكة ، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا ، وأولئك يفزعون إلى السبعين ، والسبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة ، والسبعة إلى الأربعة ، والأربعة إلى الواحد . وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والأسماء والمراتب ؛ فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم أنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت ، واسم خضره - على قول من يقول منهم : إن الخضر هو مرتبة ، وإن لكل زمان خضراً فإن لهم في ذلك قولين - وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ، ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للإقتداء بهم . ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - رضى الله عنهم - كانوا خير الخلق في زمنهم ، وكانوا بالمدينة ؛ ولم يكونوا بمكة .

وقد روى بعضهم حديثاً في « هلال » غلام المغيرة بن شعبة ، وأنه أحد السبعة ، والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة ، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في « حلية الأولياء » والشيخ أبو عبد الرحمن السلمى في بعض مصنفاته ، فلا تغتر ابذلك ؛ فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والمكذوب الذى لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع ، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله ، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث ؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » .

وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الإستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف ، والإعتداد لرفع البلاء ، وأمثال ذلك إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له ، لا يشركون به شيئاً ، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل ؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله ، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان ؟ قال تعالى : ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ﴾ وقال تعالى : ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ وقال

تعالى: ﴿ قُلُ أُرأَيتُم إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللهُ أُو أَتَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغِيرُ الله تَدْعُونَ إِنْ كَنتُم صَادَقِينَ بِلَ إِياهُ تَدْعُونَ فِيكُشُفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيهُ إِنْ شَاءُ وتَنسُونَ مَا تَدْعُونَ إِلَيهُ إِنْ شَاءُ وتَنسُونَ مَا تَشْرِكُونَ ﴾ وقال: ﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن يتضرعون . فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾ .

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى الأصحاب بصلاة وبغير صلاة ، وصلى بهم للإستسقاء ، وصلاة الكسوف ، وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين ، وكذلك خلفاؤه الراشدين بعده ، وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين ، وما زالوا على هذه الطريقة .

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل (باب النصيرية) و (منتظر الرافضة) و (غوث الجهال): فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه يقيم العالم، فذاك شخصه موجود؛ ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر، والغوث المقيم بمكة، ونحو هذا: فإنه باطل ليس له وجود.

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ، ويعرفهم كلهم ، ونحو هذا فهذا باطل . فأبو بكر وعمر – رضي الله عنهما –لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ، ولا يمدانهم ، فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين ؟! ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن

رآهم من أمته بسيما الوضوء ؛ وهو الغرة والتحجيل ، ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل . وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم ؛ بل قال الله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ ، وموسى لم يكن يعرف الخضر ، والخضر لم يكن يعرف موسى ؛ بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال له : أنا موسى ، قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال : نعم . وقد كان بلغه اسمه وخبره ، ولم يكن يعرف عينه . ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل .

## [القول الفصل في الخضر عليه السلام]

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجوداً في زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ، ويجاهد معه ، كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره ، ولكان يكون في مكة والمدينة ، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم ، ولم يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس ، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم .

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم ؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي – صلى الله عليه وآله

وسلم - الذي علمهم الكتاب والحكمة ، وقال لهم نبيهم: « لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » وعيسى بن مريم - عليه السلام – إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ، فأى حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره ؟! والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء ، وحضوره مع المسلمين ، وقال : «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها » فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم ، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم ، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم . وإذا كان الخضر حياً دائماً فكيف لم

يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ، ولا خلفاؤه الراشدون .

وقول القائل: إنه نقيب الأولياء، فيقال له من ولاه النقابة وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وليس فيهم الخضر . وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب ، وبعضها مبنى على ظن رجل مثل شخص رأى رجلًا ظن أنه الخضر، وقال: إنه الخضر ، كما أن الرافضة ترى شخصاً تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم ، أو تدعى ذلك ، وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذكر له الخضر - من أحالك على غائب فما أنصفك . وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان . وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

# صكم تسمية أفضل أهل الزمان الزمان القطب والغوث ]

وأما إن قصد القائل بقوله « القطب الغوث الفرد الجامع » أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن ، لكن من المكن أيضاً أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل ، وثلاثة وأربعة ، ولا يجزم بأن لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحداً ، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه ، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية .

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته « بالقطب الغوث الجامع » بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها ، وما زال

السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بهامن سلطان ؛ لاسيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين ، وهذا لا يصبح لا على مذهب أهل السنة ، ولا على مذهب الرافضة. فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟! والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز والإحتلام.

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن « القطب الفرد الغوث الجامع » ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته

على قدرة الله تعالى ، فيعلم ما يعلمه الله ، ويقدر على ما يقدر عليه الله . وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك ، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ، وتسلسل إلى شيخه . فبينت أن هذا كفر صريح ، وجهل قبيح، وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر، دع ما سبواه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ﴾ وقال تعالى : ﴿ قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء ﴾ الآية ، وقال تعالى : ﴿ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ﴾ الآية وقال تعالى : ﴿ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ﴾ وقال تعالى : ﴿ ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ وقال تعالى : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ ، وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتْبَعُونِي يَحْبُبُكُمُ الله ﴾ وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره ، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله ، حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا ، فقال تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في

سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ﴾ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وقال له عمر رضى الله عنه : يا رسول الله! لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسى فقال : « لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك - قال : فلأنت أحب إلى من نفسى ، قال : الآن يا عمر » وقال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ».

وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على

بعض ، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقسه ، فأولئك هم الفائزون ﴾ فالطاعة شه ورسوله والخشية والتقوى شه وحده ، وقال تعالى : ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ﴾ فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحده ، وقال تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله وأما الحسب فهو لله وحده ، كما قال : ﴿ وقالوا حسبنا الله ﴾ ولم يقل: حسبنا الله ورسوله . وقال تعالى: ﴿ يَاأَ يَهَا النبي حسبك الله ومن اتبعث من المؤمنين ﴾ أي يكفيك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين،

وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية ؛ ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد – عليهما الصلاة والسلام – حسبنا الله ونعم الوكيل . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# الفهرس

| قمالصفحة | الموضـوع رة                                       |
|----------|---------------------------------------------------|
| ٣        | نص السؤال                                         |
| ٤        | بداية الجواب                                      |
| 10       | كيفية الزيارة الشرعية للقبور                      |
| ١٧       | حكم من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به |
| Y        | طلب الدعاء من الغير حياً كان أو ميتاً             |
| ٣٧       | التوسل بالجاه والحرمة                             |
| ٤٤       | حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه       |
| ٥١       | أول ظهور الشرك                                    |
| ٥٤       | بيان حكم التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه   |
| ٥٥       | حكم وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وتقبيل الأرض  |
| 77       | بيان حقيقة القطب . الغوث . الفرد الجامع           |
| ٧.       | القول الفصل في الخضر عليه السلام                  |
| ٧٣       | حكم تسمية أفضل أهل الزمان بالقطب والغوث           |